## من نوادر وطرائف العرب

6

## زَعِيمُ الطَّفَيْليِينَ





والْكَلِمَةُ اشْتُقَتْ مِنَ اسمِ رَجُلِ يُقَالُ لَهُ «طُفَيْلٌ» وَيُقَالُ : إِنَّهَا جَاءَتْ مِنَ اسْمِ اشْتُهِ رَ بِالتَّطَفُلِ يُدْعَى «بَنَانَ الطُّفَيْلِيَّ» وهو من بخرسان ، وقَدْ أَقَامَ فَتْرَةً مِنْ حَيَاتِهِ بِبَغْدَادَ مُتَطَفِّلاً عَلَى مَوَائِدِ بَخْدَادَ مُتَطَفِّلاً عَلَى مَوَائِدِ أَهْلها . .

وتَارِيخُ الْعَرَبِ يَذْكُرُ لنا «أَشْعَبَ» باعْتباره أَشْهَرَ مُتطَفّل في التَّارِيخِ ، وأَشْهَرَ مَنْ رُويَتْ عَنْهُ النَّوَادِرُ والطَّرَائِفُ والْحِكَايَاتُ في التَّطَفُّل . . وأَشْعَبُ هَذَا هُوَ أَشْعَبُ بْنُ جُبَيْرٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ، وَهُو خَالُ الأَصْمَعِيِّ الأَديبِ الْفَقْيهِ .. وَقَدِ اشْتُهِرَ أَشْعَبُ وَهُو خَالُ الأَصْمَعِيِّ الأَديبِ الْفَقْيهِ .. وَقَدِ اشْتُهِرَ أَشْعَبُ بِالظَّرْفِ وَخِفَّةِ الرُّوحِ وَالْمَرَحِ ، وَلَهُ حِكَايَاتٌ وَنَوَادِرُ طَرِيفَةٌ فِي بِالظَّرْفِ وَخِفَّةِ الرُّوحِ وَالْمَرَحِ ، وَلَهُ حِكَايَاتٌ وَنَوَادِرُ طَرِيفَةٌ فِي ذَلك ..

وَلَكِنْ صَارَ أَشْعَبُ زَعِيمَ الطُّفَيْليِّينَ فِي زَمَانِهِ وَحَتَّى بَعْدَ زَمَانِهِ ! إِنَّ لَذَلِكَ قَصَّةً طَرِيفَةً . .

فَقَد ْ جَاءَهُ ابْنُهُ ذَاتَ يَوْم سَعِيدًا وَهُو يَصِيحُ:

- وَلِيمَةٌ يا أَبِي . . وَلِيمَةٌ فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ مَا لَذَّ وَطَابَ . .

وَدُونَ أَى تَفْكِيرِ أَسْرَعَ أَشْعَبُ مَعَ ابْنِهِ إِلَى الدَّارِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْوَلِيمَةُ ، وَكُلُّ هَمِّهِ أَنْ يَسْبِقَ الآخَرِينَ ، حَتَّى يَحْجِزَ لَيَهْ الْأَخَرِينَ ، حَتَّى يَحْجِزَ لِيَهُ الْوَلِيمَةُ ، وَكُلُّ هَمِّهِ أَنْ يَسْبِقَ الآخَرِينَ ، حَتَّى يَحْجِزَ لِيَهُ الْفَعَامِ الْجَيِّدَةُ لِيَفْسِهِ مَكَانًا فِي صَدَّرِ الْمَائِدَةِ ، فَتَكُونَ أَصْنَافُ الطَّعَامِ الْجَيِّدَةُ فَي مُتَنَاوَل يَده . .

وَلَكِنْ يَبْدُو أَنَّ صَاحِبَ الدَّارِ ، كَانَ ذَكِيًّا فَطِنًا إِلَى حِيلِ الطُّفَيْلِيِّينَ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى مَأْدُبَتِهِ ، الَّتِي الطُّفَيْلِيِّينَ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى مَأْدُبَتِهِ ، الَّتِي الطُّفَيِّينَ ، فَقَرَّرَ أَنْ يَحْرِمَهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى مَأْدُبَ الدَّارِ ، وَلَذَلِكَ وَضَعَ سُلَّمًا خَشَبِيًّا يُؤَدِّى إِلَى السُّلُمِ سَطْحِ الْمَنْزِلِ ، وَكُلُمَا رَأَى شَخْصًا لا يَعْرِفُهُ أَشَارَ إِلَى السُّلُمِ قَائلاً :



\_ اصْعَدْ يَا ضَيْفي إِلَى حَيْثُ تُقَامُ الْوَليمَةُ . .

وَهُكَذَا صَعِدَ أَشْعَبُ وابْنُهُ إِلَى سَطْحِ الدَّارِ ، وَتَوَالَى صُعُودُ بَقَيَّةِ الطُّفَ يُلِي يَا لِللَّهُ اللَّهُ السَّلَّمَ ، وَوُضِعَتِ الطُّفَ يُلِينَ إِلَى السَّطْح .. ثُمَّ رَفَعَ الرَّجُلُ السَّلَمَ ، وَوُضِعَتِ الْمُوائِدُ لَلْمَدْعُويِينَ ، مِنْ أَقَارِبِ الْعَرِيسِ والْعَرُوسِ ، في صَحْنِ النَّمَ وَائدُ لَلْمَدْعُويِينَ ، مِنْ أَقَارِبِ الْعَرِيسِ والْعَرُوسِ ، في صَحْنِ الدَّارِ وَعَلَيْهَا مَا لَذَّ وَطَابَ مِنْ أَصْنَافِ اللَّحُومِ والأَسْمَاكِ والْحَلُوى والْفَاكِهَة وَعَيْرِهَا مِنَ الأَصْنَافِ ..



وَوَجَدَ أَشْعَبُ نَفْسَهُ وَمَعَهُ ابْنُهُ وَمَجْمُوعَةُ الْمُتَطَفَّلِينَ مَحْبُوسِينَ فَوْقَ السَّطْحِ ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الطَّعَامِ وَلا يَسْتَطَيعُونَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ بِسَبَبِ ارْتِفَاعِ السَّطْحِ ، فَتَمَلَّكَهُمُ الْغَيْظُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ :

\_ وَاللَّهِ مَا لاَقَيْنَا مِنَ الذُّلِّ والْهَوَانِ مِثْلَ مَا لاَقَيْنَا الْيَوْمُ عَلَى يَدَى ْ ذَلكَ الْمَاكر ، صَاحِبِ الْوَلِيمَة . .

وَقَالَ آخر :

\_لَقَدْ حَبَسَنَا هُنَا مِثْلَ الدَّجَاجِ ، فَلا هُو تَركَنَا نُشَارِكُ فِي طَعَامه ، وَلا هُو تَركَنَا نُشَارِكُ فِي طَعَامه ، وَلا هُو تَركَنَا نَتَطَفًلُ عَلَى مَأْدُبَة غَيْرِهِ . .

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ أَشْعَبُ ، وَقَالَ :

\_مًا هِيَ صِنَاعَتُكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا إِخْوَانُ ؟!

فَقَالُوا جَمِيعًا فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ :

\_نَحْنُ جَمِيعًا طُفَيْليُونَ ، ولا عَمَلَ لَنَا إِلاَّ التَّطَفُّلُ . .

فَقَالَ أَشْعَبُ :

\_ خَيَّبَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا مِنْ طُفَيْلِيِّينَ .. أَلَيْسَ عِنْدَ أَحَدِكُمْ حِيلَةً لِلْخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْمَأْزِقَ الَّذِي وَقَعْنَا فِيهِ ، وَحُبِسْنَا هَا هُنَا كَالْجَرْذَانَ فِي الْمَصْيَدَة ؟!



## فَقَالَ أَشْعَبُ

- طَالَما أَنَّكُمْ تُقرِرُونَ بِزَعَامَتِي لَكُمْ ، فَسَوْفَ أَحْتَالُ لإطْعَامِكُمْ . . فَنَظَرُوا إِلَيْه قَائِلِينَ :

\_وَلَكِنْ مَنْ تَكُونُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ؟!

فَقَالَ أَشْعَبُ :

\_أَنَا أَشْعَبُ أَيُّهَا الْحَمْقَى ..

فَقَالُوا جَمِيعًا :

\_قَدْ أَقْرُرْنَا بِزَعَامَتِكَ ، حَتَّى تَقْبَلَ أَنْ تَحْتَالَ لَنَا ..

فَأَطَلَّ أَشْعَبُ إِلَى صَحْنِ الدَّارِ ، حَيْثُ صَاحِبُ الدَّارِ وَضُيُوفُهُ يَأْكُلُونَ غَيْرُ عَابئينَ بالطُّفَيْليِّين ، وَصَاحَ :





وَأَخَذَ أَشْعَبُ يَتَصَنَّعُ أَنَّهُ عَلَى وَشْكِ أَنْ يُلْقِى نَفْسَهُ ، فَفَزِعَ صَاحِبُ الدَّارِ ، وَأَخَذَ يَرْجُوهُ أَلاَ يَفْعَلَ ؛ حَتَّى لا يُفْسِدَ الْفَرَحَ . . وَلَمْ تَمْضِ دَقَائِقُ ، حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ صَاحِبُ الدَّارِ مَائِدَةً كَبِيرَةً عَلَيْهَا كُلُّ أَطَايِبِ الطَّعَامِ . .

وَانْقَضَّ فَرِيقُ الطُّفَيْلِيِّينَ عَلَى الطَّعَامِ ، كَالُو حُوشِ الْكَاسِرَةِ . . وَأَخَذَ ابْنُ أَشْعَبَ يَأْكُلُ بِضْعَ لُقَيْمَاتٍ ، ثُمَّ يَشْرَبُ قَلِيلاً مِنَ الْمَاء . .

انْتَحَى أَشْعَبُ بِابْنِهِ جَانِبًا ، وَلَطَمَهُ عَلَى وَجْهِهِ ، قَائِلاً : \_ لَوْ جَعَلْتَ مَكَانَ الْمَاءِ الَّذِي شَرِبْتَهُ لُقَيْمَاتٍ لَكَانَ أَفْضَلَ . . فَقَالَ الابْنُ :

\_إِنَّ الْمَاءَ يُوسِّعُ مَكَانًا ، فَآكُلُ أَكْثَرَ يَا أَبِي ..

فَعَادَ أَشْعَبُ إِلَى صَفْعِ ابْنِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَقُولُ:

- أَيُّهَا اللَّئِيمُ ، لِمَ لَمْ تُنَبَّهْنِي إِلَى هَذِهِ الْحَقِيقَةِ ، قَبْلَ جُلُوسِناً إِلَى الطَّعَامِ ؟!

وَهَكَذَا صَارَ أَشْعَبُ زَعِيمَ الطُّفَيْلِيِّينَ بلا مُنَافِسٍ . .

وكَانَ نَهَمُ أَشْعَبَ ، وعِشْقُهُ لِلطَّعَامِ عَجَبًا ، فَلَمْ يَتْرُكُ

وليمة أوَّ مأَذُبة إلاَ أكل فيها ، طالما واتته الْفُرَّصة ، فإنَّ لمَّ تُوَاته الْفُرَّصة ، فإنَّ لمَّ تُوَاته احْتَالَ لذَلك . .

ولكن جاء يوم على أشعب ضاق به الحال ، وسدت أبواب الولائم في وجهه ، فلم يعد يجد أحدا يدعو و إلى وليمة ، أو يدعو نفسه هو إليها دون استئذان ، بعد أن عرف الناس حيلة وألاعيبه في التطفل واقتحام ولائمهم ..

ولذلك قرر أشعب أن يترك المدينة المنه رة ، ويسافر إلى



مكة مع صديق له متطفل مثله ، عسى أن يجدا فيها ولائم عامرة لدى أناس لا يعرفونهما .. وإليكم ما حدث ..

أعد أشعب ورفيقه العدة للسفر مع قافلة مُتجهة إلى مكة ، وتصادف أن كان موعد تحرك القافلة وقت صلاة الظهر ، فتوجه أشعب إلى المسجد لأداء الصلاة ، على أن يلحق بالقافلة بعد ذلك ، فحاول رفيقه أن يجعله يرحل مع القافلة ، على أن يُصلَى الظهر في الطريق ، لكن أشعب قال له :

\_يا أحمق يجب أن نصلَى وندعو الله ، فيرزُقنا بمغفلين نتطفل على ولائمهم ..

فلم يُوافقهُ صديقهُ ، وظل كُلِّ منهُ ما متمسكا برأيه .. وفي النهاية رحل الصّديقُ مع القافلة ، ودخل أشعب إلى المسجد ليصلى ، وكانت صلاةُ الجماعة قد بدأت ، ووجد أشعب أن جميع الصّفُوف مُكتملة ، ولم يرض أن يقف وحدهُ في صف خلف الصّفُوف مُكتملة ، ولم يرض أن يقف وحدهُ في صف خلف الصّفُ وفي الصّف الأخير ؛ خلف الصّفُ ، فجذب أحد المصلين من الصّف الأخير ؛ ليقف بجواره في الصّف ، فلما تأخر الرُجلُ ووقف بجوار أشعب مكان الرجل في الصّف خاليا ، فتقدم ووقف مكان أرجل واقفا وحده .

ومنْ سُوء حظُّ أشْعب أنْ كان الإمامُ رجُلا بطيئا ثقيل البحركة ،

فقرا الفاتحة على مهل ، وأطال القراءة ثم قرا سُورة طويلة من سُور القرآن الكريم في سرّه ، وأطال في القراءة والتّجويد ، ثم انحنى للرُّكُوع ، وأطال في التسبيح بنوع من الخشوع لم يعهده أشعب من قبل . . ثم رفع رأسه و نهض من الرُّكُوع ، قائلا : «سمع الله لمن حمده » ، واستمر واقفا حتى ظن أشعب أنه نام في مكانه ، وأنَّه لن يستجد أبدا ، وأخيرا كبر



الإمام وسجد ، وأطال في سُجُوده بصُورة لم يعهدها أشعب من قبل . .

كُلُّ ذلك وأشعب يتحرق على نار الصبر ، ويتقلب على جمر الغيظ ، لكنه تذكر أنه في الصلاة ، فكظم غيظه في صدره ، وأذعن للخُشوع ، وقد تملكه اليأس من اللحاق بالقافلة ، فهُو لم يزل في الركعة الأولى ..



وأخذ يلْعَنُ نفسهُ ؛ لأنهُ ترك مكانهُ في الصّف الأخير وتقدم إلى الأمام ، فلو أنه كان يقف وحده الآن خلف الصّفوف لتمكّن من الفرار دُون أن يلحظهُ أحد .. ولكن الأمل عاوده في أثناء السّجدة الثانية من الركعة الأولى ، والتي بدت له كأنها دهر طويل . فرفع رأسه ونظر خلفه ، فوجد الصف الذي تركه قد تكامل تماما ، وليس فيه فرجة ليهرب منها ، ولذلك عاد

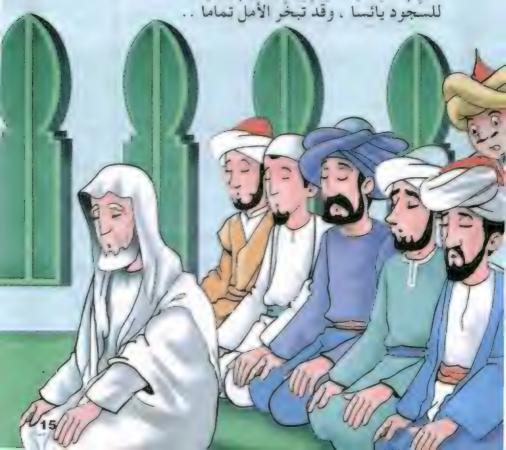

وأخيرًا كبّر الإمامُ ، ونهض واقفًا لأداء الرُّكْعة الثَّانية . .

وما حدث في الرّكعة الأولى حدث أطولُ منه في الرّكعة القّانية ، وكأنُ الإمام كان يتعمّد إغاظة أشعب ، وتعطيله عن اللحاق بالقافلة .. هكذا ظنّ أشعبُ في نفسه ، لكنّه احتمل بصبر مُنقطع النظير ، حتى انتهى الإمام من إتمام الرّكعات الأربع ، وجلس لقراءة التشهد الأخير ، فقال أشعبُ في نفسه :

مانت وبانت . . لقد سهّل الله المخرج ، وقرُب الفرج . . وما إن سلم الإمام ذات البمين وذات الشمال ، حتى نهض رَجُلٌ وصاح قَائلاً :

- أَيُّهَا النَّاسُ . . أَيُّهَا النَّاسُ . .

فنظر إليه جميع من في المسجد ، وأنصتُوا ، وواصل الرَّجُلُ حَديثَهُ قَائلاً :

من كان فسيكُمْ يُحبُّ النَّبِيِّ عَنْ وَيَحِبُّ أَصْحَابُهُ عِنْ ، فليُعرني سمعهُ وليُصغ إلى ساعة ..

فقال أشعب في نفسه:

لو غادرتُ المسلحد الآن فلنَّ أكُون محبًا للنَّبِي ﷺ، وسيتَهمُني ذلك الوغدُ بذلك علانية أمام النَّاس.

وَلَدَلَكَ لَمْ يَرِ أَشَعِبُ أَمَامَهُ إِلاَ أَنْ يَظِلُّ جَالِسًا فِي مَكَانِه \_ كَمَا فَعَلَ الآخرُون \_ وواصل الرَجُلُ حديثهُ قَائلًا :

- أَيُهَا النَّاسُ خَلِيقٌ بِي أَلاَ أَقُولَ غَيْرِ الْحِقِّ ، ولا أَشْهَد إِلاَ الصَّدُق . . لَكِنِّي لَنْ أَقُولُها بِالصَّدُق . . لَقَدُّ جِئْتُكُمْ بِبِشَارِة مِنْ نَبِيْكُمْ عَنِيْ ، لَكِنِّي لَنْ أَقُولُها لَكُمْ حَتَّى يُطَهَّرِ اللَّهُ هذا المسجد مِنْ كُلُّ نَذُلَ يَجْحَدُ نُبُوةَ النَّبِيُ عَنِيْ . .

فربط هذا القول أشعب بالقيود ، وشده بالحبال ، فلو أنه نهض من مكانه وتحرك معادرا المسجد ، لكان ذلك النّذل

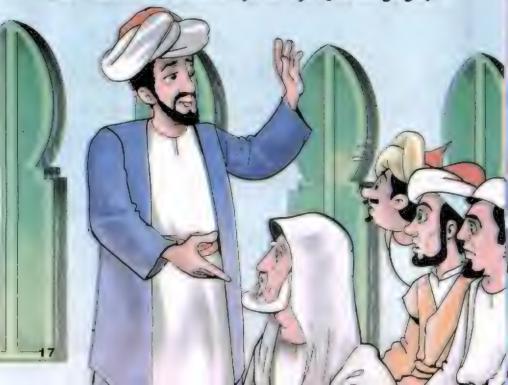

الذي يجَحِدُ نُبُونَ النبي عَنْ ، ولناله من أذى النَّاسِ ما لا تُحمدُ عُقْباهُ عَلى أمْر هُو منْهُ براء ..

ولذلك بقى أشعب ساكنا فى مكانه ، وهُو يَلْعَنُ نَفَسهُ ؟ لأنّهُ لم يستمع إلى نصِيحة صديقه . أمّا الرَّجُلُ ، فقد استمر قَائلاً :

رأيتُ النبي عَنْ في المنام . . وقد قال عَنْ : « من رآني في المنام ، فقد رآني حقا ؛ فإن الشيطان لا يتمثّلُ بي « وقد علمني عَنْ دُعاء ، وأوصاني أن أعلمهُ لكم . .

فقال أحد الحاضرين :

\_عَلَّمْنَا هَذَا الدُّعَاءَ يَا أَحَى . .

فأظْهِر الرِّجُلُ رِزْمَة كبيرة من الأوْراق ، وقال :

لقد كتبت الدُعاء على هذه الأوراق بمسك وزعفران . فمن دفع لى درهمين ثمنا للورقة أعطيتُه إياها . .

ولم يكد الرَّجُلُ يُتممُ كلامهُ ، حتى انْهالتَ عليه الدُّراهمُ من الْحاضرين في الْمسجد . .

ورأى أشعب الدراهم الكثيرة وهى تنهال على ذلك الرَّجُل ، فتعجب من حُنكته وذكائه واحتياله على النَّاس لكسب رزَّقه ، وأخذ يتأمَّلُ فصاحته ووقاحته ، وربطه النَّاس بهذه الحيلة البارعة ، فظل يلعنه في سره . . وغادر المسجد وهُو يقُولُ لنفسه :

- كان أولى بنا نحن الطُفيلين أن نحتال بمثل هذه الحيل لكسب أرزاقنا ، بدلا من انتظار الولائم والحفالات للتطفل عليها ..

وبالطبع لم يلحق أشعب بالقافلة المسافرة إلى مكة ، فوقف حزينا مهموما ، وهو لا يدرى ماذا يفعل ، ولا كيف يتصرف للخروج من هذا المأزق الذى وضع نفسه فيه بإرادته ..



وَبَدَأَ أَشْعَبُ يَشْعُرُ بِالْجُوعِ فَلَمْ يَدْرِ مَاذَا يَفْعَلُ ، وَكَيْفَ يَحْتَالُ لِلْعُثُورِ عَلَى طَعَامه . .

وبينما أشعب واقف يُقلَب الأمور على وُجوهها ، رأى رجُلا أعرابيا من أعراب الصحراء يسوق حماره أمامة ، وقد ارتسمت على وجهه أمارات السَذاجة ، وعلامات الغفلة ، فتبسم أشعب وقال في نفسه :

\_حمُدا لله . . ظفرُنا بصيد سمين ، وضمنًا الْغداء . .

وتقدَم من الأعرابي مُصافحا ومُعانقا بحرارة ، وهُو يصيحُ قائلا :

\_حياك اللهُ أبا زيد . . مِن أين أَقْبَلْت . . وأين تذهب ؟! هلم معى يا أخى إلى بَيْتى . .

فنظر إليه الأعرابيُّ مُتعجبًا ، وقال :

\_لستُ أبا زيد ، ولكنَّى أبو عُبيد . .

فقال أشعب متصنعا التَذكر:

نعم يا أخى . . أنت أبو عبيد . . لقد تذكّر تُك . . كيْف حالله يا أخى ، وكيف حال أبيك . .

فقال الأعرابي في براءة :

لَقَدْ مَاتَ أَبِي مُنْدُ زَمَنٍ بَعِيدٍ . . فَصَاحَ أَشْعَبُ فِي حُزْنٍ :

ــ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ . . إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . .

وَتَظَاهَرَ أَشْعَبُ بِأَنَّهُ سَيُمَزِّقُ صَدْرَ جِلْبَابِهِ ، حُزْنًا عَلَى الرَّاحِلِ الْعَظِيمِ ، لَكِنَّ الأَعْرَابِيَّ مَنَعَهُ ، فَأَظْهَرَ أَشْعَبُ الْحُزْنَ والأَسَفَ ،



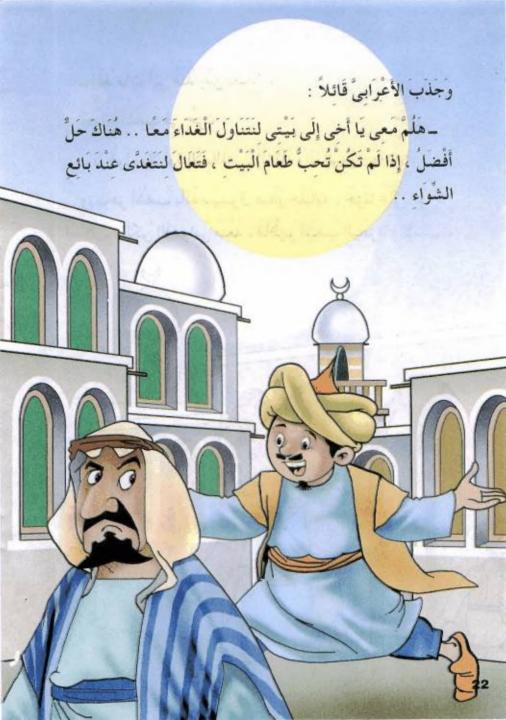

وَأَخَذَ أَشْعَبُ الأَعْرَائِيِّ إِلَى مَطْعَمِ ، حَيْثُ يُشُوى اللَّحْمُ ، وَرَائِحَةُ الشَّوَاءِ الشَّهِيَّةُ تَمْلاً الْمَكَانَ ، فَطَلَبَ لَحْمًا لَهُ وللأَعْرَائِيُّ وَجَلَسَا يَأْكُلانَ ، حَتَّى أُصِيبَ أَشْعَبُ بِالتَّحْمَةِ مِنْ كَثْرَةِ مَا أَكُلُ مِنَ اللَّحْمِ ، وَقَالَ أَشْعَبُ فِي دَهَاءٍ :

-قَدْ طَعِمْنَا حَتَّى شَبِعْنَا ، وَمَا أَحْوَجَنَا إِلَى مَاءٍ مُثَلَّجٍ حَتَّى نُطُّفئَ نِيرَانَ هَذَا الطَّعَامِ الدُّسمِ . .

فَوَافَقَهُ الأَعْرَابِيُّ عَلَى رَأْيه ، فَقَالَ لَهُ أَشْعَبُ :



- اجْلسْ يَا أَبَا عُبَيْد هُنَا ولا تَبْرَحْ مَكَانَكَ حَتَّى آتيكَ بِمَاء مُثَلَّجٍ . . وَغَادَرَ أَشْعَبُ الْمَكَانَ غَيْرَ مُصَدَّق بالنَّجَاة ، تَارِكًا الْأَعْرَابِيُّ الْمَسْكِينَ يَنْتَظِرُ ، حَتَّى مَضَى النَّهَارُ ، فَلَمَّا نَفَدَ صَبْرُ الْأَعْرَابِيُّ الْمَسْكَ بِهِ صَاحِبُ الْأَعْرَابِيُّ ، غَادَرَ الْمَطْعَمَ ، لِيَرْكَبَ حِمَارَهُ ، فَأَمْسَكَ بِهِ صَاحِبُ الْمَطْعَمِ قَائِلاً :

\_ أَيْنَ ثَمَنُ الطَّعَامِ ؟

فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ فِي بَرَاءَة :

\_لَقَدْ أَكَلْتُ ضَيْفًا ..

فَانْهَالَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمَطْعَمِ ضَرْبًا وَلَكْمًا ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَقَاضَى منْهُ ثَمَنَ اللَّحْم . . فَقَالَ الأَعْرَابيُّ :

لَعَنَ اللَّهُ ذَلِكَ الْمُحْتَالَ ، لَقَدْ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُصرٌ عَلَى أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، وَهُوَ مُصرٌ عَلَى أَنَّنى أَبُو زَيْد . .

( تُمْتُ )

رقم الإيداع: ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢